مكتبة التاريخ الوسيط - ٥ -

## شارلمان و

الفتوحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا

دكتور/ فايز نجيب إسكندر أستاذ تاريخ العصور الوسطي كلية الآداب - جامعة بنها

> توزيع المكتبة العلمية شارع الثانوية - المنصورة

# شارلمان

### الفتوحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا في ضوء «حوليات ملوك الفرنجة»

دكتور/ فايز نجيب إسكندر

أستاذ تاريخ العصور الوسطي كلية الآداب - جامعة بنها

> الكتبة العلمية شارع الثانوية - التصورة

#### حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف

دهم الإيداع بداد الكتب : ٩٩/١١٤١٥

#### مقدمة

اتسمت المراجع التي تناولت موضوع الفترحات الإسلامية الكبري بالكثرة التي لا حصر لها. والملاحظ أن الجديد في غالبيتها العظمي يكون معدوما، إضافة إلى عدم تفطيتها حرثم كثرتها – كافة المواضع التي حظيت بالفتوحات الإسلامية لشحة المادة التاريخية التي وردت في المصادر الاسلامية عن بعض تلك المواضع ، وعدم إدراك الباحثين بوجود مادة تاريخية غزيرة بلغات أخري غير العربية. من هذا المنطق، حرصت قدر استطاعتي تعقب خطي الفاتحين المسلمين الذين أذهلوا العالم آنذاك وإلى يومنا الفراء ختي أن المؤرخ الأرمني للعاصر جينوند Ghevond – مؤرخ القرن الثاني الهجري/ القرن الثان المجري/ Histoire des Guerres et des Conquetes des Arabes en Armenie «بالحية الطائرة» لانطلاقهم في فتوحاتهم من موضع إلى آخر قفزاً في الهواء وبسرعة فاقت الخيال.

وثقد حرصت في بعض أبحاثي تعقب خطي المسلمين ووصول فتوحاتهم إلي مواضع مجهرلة لم يرد عنها إلا أسطر أو صفحة من الصفحات. ويرجع هذه الشحة في المعلومات الواردة في المراجع العربية إلى اعتمادها على المصادر الإسلامية متجاهلة التنقيب عن المادة التاريخية الواردة في المصادر الأجنبية والتي تتطلب إتقان اللغات، وما أصعب ذلك على معظم الباحثين. من هذا المنطلق عكفت على إعداد كتب وأبحاث علمية تفطي هذا العجز قدر الاستطاعة ، فأفردت كتاباً بعنوان والفتوحات الإسلامية لأرمينية، في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني جيفوند (١٣٣-١٣٦م/١١-، ٤٠).

تناول الجزء الأول تحيص أربع عشرة صفحة من مصنف جيڤوند مع دراسة تحليلية نقدية مقارنة بكافة المصادر من إسلامية وأرمنية وبيزنطية وسريانية ولاتينية، وغطي هذا الجزء عصر الخلفاء الراشدين ، وسيتلوه -بإذن الله- العصر الأموي ثم العباسي. أما الكتاب الثاني فكان بعنوان «المسلمون والبيزنطيون والأرمن» في ضوء كتابات المؤرخ الأرمني المعاصر سبيوس» صفحة مشرفة من تاريخ القتوحات الإسلامية . وسبيوس Sebeos هذا هو المؤرخ الوحيد المعاصر للفتوحات الإسلامية ، إذ كان شاهد عيان لأحداث القرن الأول الهجري/القرن السابع الميلادي، فسرد أحداثها في مصدرد وتاريخ هرقل» Histoire d'Heraclius ؛ وبالتالي فاقت روايته ماورد في كافة المصادر التاريخية المتأخرة التي تناولت تلك الأحداث. لذا اتسم مصنفه بالأهمية البالغة ، فكان مصدرا ثمينا لخلفائه، فانقض عليه المؤرخون الأرمن انقضاضاً لينقلوا عنه المادة التاريخية الثمينة التي لم يعاصروا أحداثها، نما يؤكد أن روايته كانت مصدر ثقتهم.

والجدير بالذكر أن اشتغالي بالبحث في الفتوحات الإسلامية لأرمينية والتنقيب في مصادرها - التي صورت غالبيتها الساحقة أثناء وجودي في باريس - كان فاتحة طيبة لكي أفرد كتاباً غربياً في عنوانه وفريداً في موضوعه تناول والفتوحات الإسلامية لبلاد الكُرْج (= جمهورية جورجيا) حتى أواخر القرن الثاني الهجري/أواخر القرن الثامن الميلادي. وبعد تاريخ الكرج عامة ، والفتوحات الإسلامية لتلك الأصقاع النائية خاصة من الصفحات المجهولة قاماً في المكتبة العربية، وسبب ذلك شحة المادة التربيخية الواردة عن بلاد الكرج في المصادر الإسلامية ، وغزارتها في المصادر الإخبيية التي يصعب علي الباحثين فك طلاسمها. لذا كان من الصعب علي كتابة الصفحات الأولي لهذا البحث ، بل وتعرب خريطة لبلاد المكرج -كما كان حال تعريب خريطة لبلاد المكرج -كما كان حال تعريب الكرج، فقد أقدمت علي بحث ثان بعنوان والكرج، والأتراك السلاجقة في عهد دواوود الثاني، (١٨٦٤-١٨٥ هـ/١٨٩ مـ/١٨٩ مـ) نشر في المند الأول من مجلة المؤرخ العربي، الكي تصدر عن ألحاد المؤرخين العرب بالقاهرة -مارس ١٩٩٣، ص ٢٥١- ٣٧٥.

ويأتي في النهاية ، البحث الذي بين يدي القراء الأفساضل وعنوانه «شسارلمان والفترحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا » في ضوء حوليات ملوك الفرنجة Annales Regni Francorum . ويرجع الفضل في إعداد هذا البحث المتراضع والجديد إلى الله

والله أسأل أن أكون وفقت فيما ذهبت إليه ، ، ،

والله ولى التوفيق ، ، ،

الإسكندرية في ٢٧ أغسطس ١٩٩٩م

فايز فييب إسكندر

#### شارلان والفتوحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا<sup>(\*)</sup> في ضوء «حوليات ملوك الفرنجة»

من أبرز أحداث القرن السابع الميلادي/القرن الأول الهجري ظهور المسلمين، وما صاحب ذلك من فتوحات مترامية الأطراف. إذ قمكن المسلمون من الخزوج من صحرائهم يحملون رسالة الدين الجديد، ويطرقون بها أبواب الامبراطوريتين المجاورتين الفارسية شرقاً، والبيزنطية غرباً، فقضوا على الأولى نهائياً وورثوا ملكها، وأحالوه جزءاً من الدولة الإسلامية الجديدة، واقتطعوا من الثانية أهم أجزائها المطلة على البحر المتوسط في الشام ومصر وشمال أفريقيا، ثم عبروا المضيق إلى أوربا ففتحوا الأندلس، وتقدموا شمالاً إلى أن وقفت جيوشهم عند جبال البرانس.

وخلال القرون الثلاثة الأولي للهجرة، رسخت أقدامهم في هذه البلاد المطلة على البحر المتوسط، وأدركوا ماله من أهمية في الدفاع عن محتلكاتهم. وفي محاولة بسط نفوذهم علي مابقي من شواطئه جنوبي أوربا، بنوا دور الصناعة، وأنشأوا الأساطيل، واستعانوا بها علي الاستيلاء علي الجزر المتناثرة في البحر المتوسط يتخذونها قواعد للهجوم علي السواحل الجنوبية لأوربا، فضموا إليهم جزيرتي صقلية وكريت، وتوالت غاراتهم الدائبة على شواطئ إيطاليا، وعلى جزر البليار وسردانية وقبرص وكورسيكا.

ويهمنا في هذا الصدد، إلقاء نظرة سريعة عابرة علي تاريخ جزيرة كورسيكا في فترة ماقبل محاولات المسلمين بسط سيادتهم عليها.

فجزيرة كورسيكا يبلغ طولها مائتين وأربعين كيلو مترا، أما عرضها فيصل إلي تسعين كيلو مترا تقريباً، أطلق عليها قديماً اسم «جزيرة ثيرينيه» Therapne، وعرفت عند اليونانيين باسم «جزيرة كيرونوس» Kurnos إلا أنهم لقبرها بـ «كالستى» Kalliste

<sup>(\*)</sup> بحث ألقي في الندوة العلمية الرابعة التي أقامها قسم التاريخ بكلبة الآداب ، جامعة القاهرة خلال المدة من ٣-٥ مارس ، وكان موضوع الندوة والمسلمون في أوربا ي.

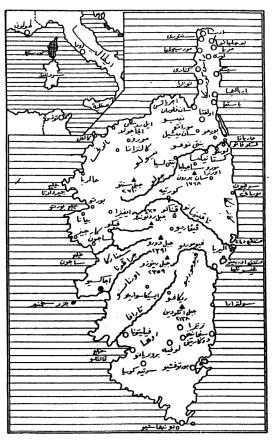

جزيرة كوسيكا في القرن التاسع الميلادي

أي «جزيرة الجمال». وتحيط بكورسيكا العديد من الجزر التابعة لها، أهمها جزر «جبراجليا» Giraglia و«دل كافللر» Del Cavallo، و«سنجوينير «Sanguinaires» وجبراجليا» الجزيرة من الشمال إلي الجنوب سلسلة من الجبال الشاهقة أكثرها ارتفاعاً «جبل سنتو» Monte Cinto، إذ يبلغ ارتفاعه ألفين وسعمائة وعشرة متراً. ومن أهم أنهارها نهر «ليامون» Tavignano ونهر «جولو» Golo.

استعمر الفينيقيون جزيرة كورسيكا في النصف الأول من القرن السادس قبل الميلاد (٢٠) م نجح الفوكيون Phoceens في بسط سيادتهم عليها (٢٠) وأسسرا مدينة ألبريا Aleria الواقعة في الجزء الأوسط من شرق الجزيرة – عاصمة لهم. كان ذلك حوالي سنة ٤٥٠ ق.م (٤) ، ثم خضعت الجزيرة للقرطاجنيين سنة ٣٥٥ ق.م حيث أسسوا بها العديد من المراكز التجارية (١٥) إلى أن قكن الرومان سنة ٢٥٩ ق.م من الاستيلاء عليها (٢)

Rondeau, A., La Corse, Colin, 1964, اثنار: اثنار: التفاصيل عن جغرانية وطبرغرانية الجزيرة أنطر: (۱) P.9 sqq; Ambrosi, A., Histoire des Corses et de Leur Civilisation, Bastia, 1914, P.12 sqq; Antonetti, P., Histoire de la Corse, Paris, 1973, P.33, sqq; Sedillot, R. La Grande Aventure, Des Corses, Paris, 1969, P.15-800.

<sup>(</sup>۲) للتفاصيل أنظر : Antonetti, P. 62-63; Sedillot, P. 17-18

<sup>(</sup>٣) للتفاصيل أنظر : Antonetti, P. 63-65; Sedillot, P. 18-19

Jehasse, J.; Histoire de la Corse, Paris, 1971, P. 90-96

Jehasse, Aleria Greeque et Romaine, dans revue (1) عن المناصمة أليريا أنظر (1) d'Etudes Corses, 1961, P.29-42; Antonetti, P. 65-71, Sedillot, P.19-20 et 30-33.

Antonetti, P.72; Sedillot, P. 21-22; Mansuelli, G. A., Les Civilisations (e) de l'Europe Ancienne, Paris, 1967, P. 177-178.

Liliu, G., La Sardaigne, Paris, 1969 P. 88-95; Antonetti, P. 72; (1)

وفي ظل السيادة الرومانية ، إندلعت الثورات المتلاحقة في ربوع كورسيكا، كان من أهمها ثورة سنة ١٦٣ ق.م، تلك الثورة التي قكن القائد الروماني «جوفنتيوس الله Juventius Thalma (للله) يوبد ذلك خضعت الجزيرة للسيادة البيزنطية (١٠)، ثم احتلها الرندال في أوائل القرن الخامس الميلادي (١٠) وخضعت للقوط بين أعوام ٤٥١ و و٥٥١ ( ١٠) ، إلى أن تمكن بلزاريوس Belisaire -قائد جستنيان - من احتلالها دون كبير عناء (١١)؛ ثم كان الغزو اللومباردي لها وذلك سنة ٢٧٥ ( ١١)، والمائن من إخضاعها لسيادته، ثم عين ابنه وبيين» Pepin ملكاً عليها، كان ذلك سنة ٢٠٨ ( ١١) . وكان علي ببين وبتعضيد من والله شارلان - أن يواجه حملات المسلمين المتعاقبة على كورسيكا، وهذا ما سنتناوله بإفاضة في الصفحات التالية.

والجدير بالملاحظة أن كافة المصادر التاريخية الإسلامية أغفيات ذكر أخبار الفترحات الإسلامية لجزيرة كورسيكا. ويبدو أن عدم الاهتمام بهذه الأخبار مرجعه أنها

Preambule et Article, 1 a 3.

Baudouin-Albergnie, J., La Corse Dans les Textes Latins, Aix, 1967, (Y) P. 75-102, Antonetti, P.73-90; Jehasse, Histoire de la Corse, P. 36-53; Albitreccia, A., La Corse dans L'Histoire, Paris, 1939, P.94; Sedillot, P.26-36.

Antonetti, P. 93-94; Sedillot, P. 37-46 (A)

Pierre Riche, Le Invasions Barbares, Paris, 1968, P. 51, Antonetti, (1) P.95-96, Sedillot, P. 41-43.

Antonetti, P. 94-95. (1.)

Antonetti, P. 96-98; Sedillot, P. 43-46; Baudouin-Albergnie, (11) P.205-206; Chelini, J., Histoire Religieuse de l'Occident Medieval, Paris, 1968, P. 60-62

Antonetti, P. 103; Sedillot, P. 46-48 (۱۱)
Annales Francorum Fuldenses, Dans Recueil des Historiens des Gaules et (۱۲)

de la France, t. V, Dom Bouquet, P. 333, (R.H.G.F. زستشير إلى طب المجرعة بـ ); Capitularia Regum Francorum, Hanovre, 1897, t.I, No.45, P.126-130,

لم تؤثر علي تطورات الأحداث تأثيراً كبيراً، أضف إلي ذلك أنها لم تؤد إلي توسيع رقعة الفتوحات الإسلامية.

أما عن مصادر الجغرافيين المسلمين، فقد كان «كتاب الروض العطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ت ٤٩٨هـ/١٠) أهمها علي الإطلاق، إذ خصص في حديثه عن كورسيكا أسطراً لا تتعدي أصابع اليد الراحدة، والملاحظ أنه أوردها علي شكل «قُرسُقَة» وقال عنها إنها جزيرة للنصاري تقابل مدينة روما، قريبة من سردانية، بينها وبين ساحل إفريقية نصف يوم بحراً، بينما بينها وبين ساحل ترنس أربعة أيام. وذكر الحميري أن الجزيرة كانت خاضعة للرومان، وأن المسلمين قاموا بتخريبها، إشارة منه إلي الحملات التي سنتحدث عن تفاصيلها. كذلك أشاد بأنها جزيرة عامرة، لها مراسي ومشاتي كثيرة، وذكر من مراسيها مرسي البوالص ومرسي الزيتونة؛ وقال إن بها زوايا كثيرة، وجبالا داخلة في البحر. وألمح أيضا إلي أنها كثيرة الخير وافرة النعم، وأنها خضعت للمسلمين أيام عبد الرحمن بن الحكم (١٤)

أما الادريسي (ت ٥٥٨هـ/١٩١١م) في كتابة ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق» فلم يأت بجديد، بل جنح إلي الإيجاز الشديد. فقد أوردها في مصدره علي شكل وخُرشُقَة» وليس وقرسقة»، كما في الحميري، وانفرد بذكر أن وأهلها يتجولون في أرض الروم وهم أكثر الروم سفراً (١٥٥) إشارة منه إلى حب الكورسيكيين للتجارة وكثرة أسفاءهم.

وأخيراً ذكرها «ابن سعيد الغربي» في كتابه «الجغرافيا» إذ أوردها على شكل «تُرسُقة» كما في الحميري، وقال عنها إنها تقع شمال جزيرة سردانية، مقابلة لجنرة ،

<sup>(</sup>١٤) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار - تحقيق إحسان عباس - ببروت ١٩٧٥، ص ٥٥٥.

 <sup>(</sup>١٥) الإدريسي : كتاب نزهة المستاق في اختراق الآفاق ، مكتبة الثقافة الدينية - الظاهر - القاهرة - المجلد الثاني، ص٨٤٥.

طولها من الشمال إلي الجنوب مجري ونصف، والضيق لجهة جنوة والوسع في الوسط قدره ستون ميلا والمجاز بينها وبين سردانية نحر عشرة أميال، وفي شرقها جزيرة صقلم (١١٦).

هذا عن جزيرة كورسيكا في المصادر الجغرافية الإسلامية، أما عن حملات المسلمين المبكرة علي تلك الجزيرة، فقد زعم المؤرخ الكورسيكي بيترو سرنيو Pietro وهو من مؤرخي القرن الخامس عشر الميلادي- زعم في مصدره «صدي الحروب الكورسيكية» De Rebus Corsicis أن المسلمين فتحوا الجزيرة في عهد الرسول عليه الصلاة والمسلام، وانهم استقروا وأقاموا فيها حتى عهد شارالان (١٧٧) ٨١٤ - ١٩٨٩). إلا أن روايته هذه من محض خياله ولا تتفق مم مجرى أحداث الفتوحات الاسلامية الميكرة.

هذا بينما تذكر المسادر التاريخية اللاتينية إشارة عابرة عن حملة المسلمين الأولي على حملة المسلمين الأولي على كورسيكا وذلك تحت أحداث سنة ١٨٠٠ هـ (١٨٨) إلا أن خليفة بن خياط انفرد دون غيره من المصادر الإسلامية بالإشارة في سطر واحد إلى حملة قام بها مسلمو افريقية بقيادة محمد بن أبي بكر على جزيرتي كورسيكا وسردانية. فتحت أحداث سنة ست ومائة أورد في تاريخه «وفيها أغزي بشر بن صفوان وهو على افريقية محمد بن أبي بكر مولي بني جمع فأصاب قرسقة وسردانية » (١٨١).

المسلمين فتح الجزيرة بالتسجيل هنا أن المصادر الإسلامية أهملت إهمالاً تاماً أخبار محاولات المسلمين فتح الجزيرة، بينما زودتنا المصادر اللاتينية والفرنسية القدية بتفاصيلها. وكانت أهم هذه المصادر وأكثرها غزارة وحوليات ملوك الفرنجة ، Annales Regni

<sup>(</sup>١٦) ابن سعيد المغربي : كتاب الجغرافيا - تحقيق اسماعيل العربي - الجزائر - ١٩٨٢، ص١٦٨.

Pietro Cirneo, De Rebus Corsicis, ED, Gregory, Paris, 1834, P.15 (1Y)

Chronique De l'Abbaye de Moissac, dans R.H.G.F., t.III, P. 640 (\A)

<sup>(</sup>١٩) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط - تحقيق أكرم ضباء العمري - بغداد ١٩٧٧ ، ص٣٣٦.

Francorum وعنها نقلت معظم المصادر الأجنبية الأخري. ولحسن الحظ أن هذه المصادر جميعها نشرت في «مجموعة مؤرخي بلاد الغال وفرنسا » Recneil des Historiens des Gaules et de la France الموجودة كاملة في مكتبة جامعة الاسكندرية ، والتي اعتمانا عليها في إعداد بحثنا هذا اعتماداً كلياً.

علي أية حال، يبدو أن المسلمين استهدفوا من فتح جزيرة كورسيكا تحويلها إلي جسر متقدم، خصيصا لتسهيل الغارات التي كان يقوم بها الأسطول الإسلامي علي ضفاف خليج الأسد وخليج جنرة، وكذلك علي ساحل تسكانيا واللاسيوم. والملاحظ أن الغزوات التي شنها المسلمون علي جزر البليار وسردانية، قد اقترتت بغزو جزيرة كورسيكا. وكان من بين نتائج هذه الإغارات أن استنجد أهالي هذه الجزر بشارلمان، ووضعوا أنفسهم تحت حمايته، بسبب كثرة نشاط المجاهدين المسلمين من أندلسيين وأفارقة (١٠).

وكانت السياسة الخارجية الجديدة التي استنها الحكام الكارولنجيون قائمة على الدفاع عن المسيحية والمسيحين في مواجهة الزحف الإسلامي. ووفقا لرأي لوي هلفان Charlemagne في كتابه «شارلمان والامبراطورية الكارولنجية» Louis Halphen في كتابه «شارلمان أخذ على عائقه بحق القيام بحرب هدفها et!Empire Carolingien فإن شارلمان أخذ على عائقه بحق القيام بحرب هدفها حماية المسيحيين من إغارات المسلمين (۲۲). وقد أوضع ذلك بجلاء في خطاب أرسله إلى البايا ليون الثالث (۲۲) م (۸۱۵–۱۸۹۸ م ۱۸۹۷–۱۸۰۸) Leon III وذلك سنة

Annales Francorum, Dans R.H.G.F., t.V, P.51 (Y.)

Halphen, L., Charlemagne et L'Empire Carolingien, Paris, 1968, (Y\)
P.113

Liber Pontificalis, Publ. Par L. Duchesne, Paris, أعن البابا لبون الثالث أنطر: (۲۲) 1886-1892, t.II, P.1-35, CF. Bayet, Ch., L'Election de Leon III, Lyon, 1883. P.173-197

من غزرات الوثنيين وإغارات المسلمين والتبشير بالمسيحية في كافة ربوع الغالم....(٢٣٦).

وبذلك أصبح شارلمان - على حد قول ربنيه سيديو Rene Sedillot في كتابه ... «مغامرة لكورسيكين الكبري» La Grande Aventure des Corses - الشرطي المدافع عن أمن وأمان الغرب الأوربي والمسيحية وزعيمها الديني بابا روما، والحاكم المسئول عن مواجهة التهديدات الاسلامية المتلاحقة لجنوب أوربا وغربي البحر المتسط (٢٤).

تحقيقاً لمخططاته الدفاعية هذه، أقام شارلمان مركزين بحريين هامين غربي البحر المتوسط، أحدهما علي طول ساحل ولاية الحدود الأسبانية حيث استولي علي طرطوشة وبرشلونة. أما الثاني، فعلي طول الساحل الشمالي الغربي لايطاليا. وحول عامي ٨٠٦ و ٨٠٨ كانت هناك قوات بحرية ذات قيمة علي طول ساحل ليجوريا وتسكانيا، تكفي قادة شارلمان للتصارع بها علي السيطرة في المياه الإيطالية وغربي البحر المتوسط ضد منافسيهم مسلمي الأندلس وإفريقية (٢٥)

وفي غصون ذلك، أخذت قوة الإسلام البحرية تزداد وتنبسط في غربي البحر المتوسط بسبب رغبة المسلمين في إنشاء الأساطيل في موانئ الأندلس وإفريقية. فمنذ سنة ٧٧٣م/٧٥٦ه أنشأ عبد الرحن الأول (٣٨٨-٧٧٢هـ/٥٦م) دوراً للصناعة في موانئ «طُركونة» Tortose وطرطوشة»

Sedillot, P. 50 (YL)

Vita Caroli, Trad. de Halphen, Paris, 1912, P.53 (Yo)

Alcuin, Correspondance, Publ. Par E. Dummler Au t. IV des (177) Epistolae, Lettre, No.93, CF. Tessier, La Correspondance de Charlemagne, Lettre Au Pape Leon III, P.385.



غرب البحر المتوسط في عهد شارلان

Carthagene «واشبيلية» Seville «والمرية» Almerie وغيرها. كذلك بني أمراء إفريقية أساطيلهم في تونس وسوسة (۲۹).

وإذا انتقلنا إلي الامبراطورية البيزنطية، فقد بدأ موقفها يتغير منذ أوائل القرن التاسع الميلادي، إذ أخذت تهمل شأن قوتها البحرية، وربا رجع ذلك إلي أوائل عهد الامبرأطورة إيرين Irene / ۸۰۲ / ۸۰۸ / ۱۸۵ – ۸۱۸ )، وإن لم تظهر آثاره بصفة واضحة إلا في نهاية عهدها. ثم جاء خليفتها نقفور Nicephore / ۸۱ – ۸۱۸ / ۸۱ – ۱۸۲ (۲۷۷).

ولقد بدأ القرن التاسع الميلادي في الحوض الغربي من البحر المتوسط بهجوم جديد كبير الحجم قامت به البحريات الإسلامية على السواحل المسيحية، ولم تنج منه جزيرة كورسيكا. وأدت هذه الإغارات إلى نتائج ملموسة قثلت في تنسيق جهود شارلمان لصد هجمات المسلمين.

كذلك بدأت امبراطورية شارلمان تشعر بتهديد النورمان أيضاً، لذلك بذلت جهداً ضخماً لبناء أسطول بحري لحراسة السواحل، فبعد أن أشار اينهارد Eginhard كاتب «سيرة الامبراطور شارلمان» Vita Coroli Imperatoris إلي التدابير المتخذة ضد النورمان، ذكر أن شارلمان اتخذ نفس التدابير ضد المغاربة الذين بدأوا القرصنة بدورهم. وكانت النتيجة أن نجت الطاليا في عهده من كل ضرر خطير تسبب فيه المسلمون (١٢٨٠).

Vita Caroli, P. 53. (YA)

Reinaud, M., Invasions des Sarratins en France, Paris, 1964, (۲٦) P.120-121; Senac, Musulmans et Sarrasins, P.96.

وقد أبدي الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم- أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الاسكندرية- ملاحظة على هذه الفقرة، إذ ذكر أن الأسطول الأندلسي لم يكن له وجدود أنذاك. وهنا يتنافي مع كمافة المصادر والمراجع الأجنبية التي استندنا عليها في بحثنا، بعد أن أغفلت المصادر الاسلامية ذكر هذه الأحداث كما سين أن ذكرنا في المان.

<sup>(</sup>٢٧) أرشيبالد لويس: القري البحريّة في حوض البحر المتوسط ، ترجمة أحمد محمد عيسي، القاهرة، ١٩٦٠ ، ص١٩٢٠.

ولقد عانت جزيرة كورسيكا من الهجمات البحرية الاسلامية المنظمة والمتعاقبة وذلك في المدة بين ٨٠٦ إلى ٨١٣م من عهد شارلمان.

فتحت أحداث سنة ٨٠١ م ١٠ ه أوردت «حرليات ملوك الفرنجة» أخبار أول إغارة قام بها الأسطول الاندلسي على جزيرة كورسيكا في عهد شارلمان، إذ تمكن المسلمون آنذاك من اجتياحها والاستقرار فيها. إزاء ذلك، أعد «بين Pepin». الذي عهد إليه والده شارلمان بحكم ايطاليا (٨٠ -- ٨١) وعينه ملكا عليها سنة ٨٠ ٨م، أعد أسطولاً أبحر من الشواطئ الإيطالية لإرغام المسلمين علي الانسحاب من الجزيرة. فلما شعر المسلمون بدنو أسطول الملك «بين»، أسرعوا بالانسحاب عائدين إلي فلما شعر المسلمون بدنو أسطول الملك «بين»، أسرعوا بالانسحاب عائدين إلي وتعقبهم بأسطوله. ولما أحس الأندلسيون بذلك، حولوا سفنهم لمواجهة أسطوله فنبتوا لم، واشتبك أسطول المسلمون المندي في موقعة بحرية اشتد فيها القتال، لم، واشتبك أسطول المسلمول الجنوي وقتل «هادومر» كونت جنوة، وأصاب المسلمون إلا أنها انتهت بهزية الأسطول الجنوي وقتل «هادومر» كونت جنوة، وأصاب المسلمون وفعاتم كثيرة، واستولوا علي كثير من الأسري بيعوا في أسواق الاندلس (٢٩).

(٢٩) عن هذه الأحداث ورد في وحوليات ملوك الفرنجة»:

"Eodem Anno in Corsicam Insulam Contra Mauros, Qui Eam. Vastabant, Classis de Italia a Pippino Missa Est. Cujus Adventum Mauri Non Expectantes Abscesserunt: Unus Tamen Nostrorum Hadumarus Comes Civitatis Genuae Imprudenter Contra Eos Dimicans Occisus Est."

Annales Regni Francorum. Dans R.H.G.F. t.V, P. 25: 4.

أما وحوليات سان دنيه المشررة باللغة الغرنسية القديمة في ومجموعة مؤرخي براد المغال وفرنساء "En Celle: فقد تشابهت تشابها يكاد يكون تاما مع وحوليات ملوك النرنجة إذ رود فيها "Annee Envoia Pepin Li Rois de Lombardie, Contre Les Mors en L'île de Corse, Qui Souvent Destruisoient Celle Contree Aussi Comme Par Acoustumance, Mais il ne L'atendirent pas: Aniz s'en Retournerent Quand il Sorent Que Celle Navie Venoit. Hadumares li Cuens de la cite de Genes, Fu Occiz, Pour ce Que il se Combati Contr'Eulz Trop Folement"

طريق عبودتهم إلي بلادهم، هاجم المسلمسون جنزيرة وبنتسلاريا »Pantellaria<sup>(۲۰)</sup> الصغيرة حيث اختطفوا منها ستين راهباً باعوهم في أسواق النخاسة في الأندلس، ويلغ ذلك شارلمان، ففكهم من الأسر بفدية أداها عنهم (<sup>(۳۱)</sup>.

Chroniques de Saint Dennis, les Gestes de Grant Roy : انطفر = Charlemaine, Dans R.H.G.F., t.V, p.253.

وعن أحداث هذه الحملة في المصادر اللاتينية الفتالة أنظ : R.H.G.F., t.V.P.LXXVIj وعن أحداث هذه الحملة في المصادر اللاتينية الفتالة أنظ : 25.D.253.C., 333.B.353.D, 366.A.

وتأكيدا لما ذهبنا إليه من وجود تشابه واضع بين كافقة المصادر اللاتبنية المعاصرة الواردة في وتحموعة مؤرخي بلاد الغال وفرنسا » ووحوليات ملوك الفرغية » التي هي الأساس، حتى أن إينهار د كاتب وسيرة شاريالان فقل عنها الكثير، رأينا ذكر النص الآتي الوارد في و-arm Fuldenses, P.333.B. "In Corsicam Quoque Classis A Pipino Contra Mauros والنص ما يلي : "In Corsicam Set, Cujus Adventum Marri Non Expectantes, Absecsser ant. Hadumar Temen Civitatis Genuae Praefectus Contra

ant.Hadumar Temen Civitatis Genuae Praefectus Contra Cosimprudenter Dimicans Occisus Est.

والجدير بالذكر أن وخوليات ملوك الفرنجية تبدأ سردها التاريخي بأحداث سنة ٧٤١م وتنتهي بسنة ٨٢٩م. وتنقسم الحوليات إلى قسمين متميزين : الأول، يصالج الأحداث من سنة ٧٤١م والله من سنة ٨٢٩م. ٧٨٨م أما الثاني، فيتناول القترة من ٨٢٩م إلى سنة ٨٤٩م.

(٣٠) تقع جزيرة بنتلايا بين المهدية وصقلية ، على مسافة ثمانية عشر قرسخ شرقى رأس بون (= رأس أقدار حاليا) . وردت في المصادر الاسلامية على شكل جزيرة فوصرة، وعنها قال ابن سعيد: ووفي شرقي اقلبيج على ستين ميلا في البحر، جزيرة قوصرة، التي تجلب منها شريحة التين والقطن والمصطلحي، أنظر: كتاب الجغرافيا، والمصالحات؛ البغدادي: مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة واليقاء وجاء ما ١٩٤٣. وقوصرة Cossyra اسم يوناني ، معناه السلة أو السقط أو النشقط أو النشاء الموجود بين شكل الجزيرة والسلة. ووقوصرة م في اللغة العربية هو وعاء التعر أو القتة والوازييل. أنظر: حسن حسني عبد الوهاب: قصة قوصرة العربية حالجة التاريخية المصرية ، اكتوبر 1444.

"En Celle Annee Meismes Trouverent Fortune Contraire en Tous: الله Lieux ou il Arriverent: Si Disoient- Il Meismes Entreulz Que ce Estoit Pour ce Que il Avoient en L'Annee Devant LX Moines (Pris en L'isle) de Pathalaire, et Vendus en Espaigne, Des Quiex Aucun Retournerent (Auis) en Leur Puis Par la Franchisse de L'Empereur de Puis in ind. انظر ایضا:

"Annales Regni Francorum, Dans, R.H.G.F. t.V, P.56.E.

عقب هذه الهزئة الساحقة التي مني بها الأسطول الجنوي، تدارك شارلمان خطورة الأسطول الأندلسي؛ فأعد في العام التالي، أي عام ١٩٨/٨٨ هدملة بحرية ضخمة أسند قيادتها إلي قائده وبورشار Burchard . وأصدر أوامره إليه بالإبحار إلي جزيرة كورسيكا للدفاع عنها ضد إغارات مسملي الأندلس. وتذكر «حوليات ملوك الفرنجة» أن المسلمين هدفوا من إغاراتهم المتكررة هذه ، فتح جزيرة كورسيكا وإخضاعها للسيادة الاسلامية. فقد اعتادوا منذ سنوات عدة علي تكرار محاولاتهم هذه، حتي يتمكنوا من جعل الجزيرة بفضل موقعها الاستراتيجي الهام- مركز ارتكاز لتوسيع فتوحاتهم لتشمل ايطاليا وبلاد الغال وذلك لموقعها المتوسط بينهما، وكذلك لتأمين الأندلس من أي غزو أجنبي.

على أية حال، أبحر الأسطول الأندلسي من الشواطئ الأندلسية متجها صوب جزيرة سردانية، حيث أرست سغن المسلمين فيها. لكن سكان الجزيرة تصدوا لهم وأرغموهم على الخروج منها، وفقد المسلمون في هذه المعركة ثلاثة آلاف قتيل على حد قول وحوليات ملوك الفرنجة» الذي يعد المصدر الوحيد الذي انفرد بذكر تفاصيل هذه الحملة دون غيره من المصادر اللانينية والإسلامية على حد سواء.

بعد هذه الهزية التي لحقت بمسلمي الأندلس علي يد سكان جزيرة سردانية، اتجه الأسطول الاندلسي صوب جزيرة كورسيكا ليشأر من هزيمته السابقة. وكان علي المسلمين خوض غمار معركة بحرية ضارية في إحدي موانئ هذه الجزيرة الصغيرة. وهكذا بدأت الجولة الثانية باندلاع القتال بين الأسطول الأندلسي وأسطول بورشار قائد جيش شارلمان، والذي سبق أن سجل نصراً في الجولة الأولي. في هذا الصراع الضاري، باغت الأسطول الكارولنجي أسطول مسلمي الأندلس، وأجبر سفنه علي الانسحاب بعد أن نجح بورشار في الحاق هزية بحرية ثانية بالمسلمين. وكان من نتائج هذه المعركة أن فيح بورشار في الحاق معينة، واستشهد أعداد لا حصر لها من مقاتليهم. واعتبرت

تحقيقا الآمالهم في فتح الجزيرة، فجندوا المقاتلين من كافة ربوع الأندلس. وبعد إقام كافة الاستعدادات الحربية، أبحر الأسطول الأندلسي إلي سردانية، ومنها إلي جزيرة كررسيكا؛ فوجدها المسلمون بلا حصانة ولا دفاع، ضعيفة في استحكاماتها، فنجحوا في فتحها دون مقاومة تذكر. وهكذا خضعت الجزيرة بكاملها -وللمرة الثانية-للسيادة الإسلامية. ومع ذلك، فقد تمكن ببين ملك ايطاليا من إجلاتهم عنها في نفس العاراتها،

نتيجة هذه الإغارات البحرية الإسلامية المتلاحقة، أدرك شارلمان بشاقب بصره وبصيرته ماقد تنطوي عليه من أخطار وتهديد لرحدة الامبراطرية الكارولنجية. لذا أصدر أوامره سنة ١٨٠/ ١٩٥ه إلى جميع الكونتات وحكام الولايات بأن يقرم كل واحد منهم ببناء الأبراج والحصون في بلده عند مصب النهر الذي يعتبر منفذا سهل اختراقه من قبل الأساطيل الإسلامية. كذلك حث علي بقاء سفن الأسطول الكارولنجي علي أهبة الاستعداد في الموانئ الرئيسية، حتى تتمكن من صد كافة الهجمات المرتقبة من قبل الأساطيل الإسلامية ومطاردتها (٣٠٠).

ومع ذلك ، فإن الطرفين المتصارعين سنما في نهاية الأمر من المساجلات البحرية المستمرة والتي أحدثت أضراراً كبيرة بكليهما، فكان الطرفان يرغبان في عقد هدنة بينهما. وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها المصادر اللاتينية والفرنسية القدعة

Annales Regni Francorum, P.59.A., Chroniques de Saint Dennis, (P1) P.258.A., Annales Francorum Mettenses, P.356. B., Index Chronologicus, Seu Annales Galici et Francici in Quinbus, Temporum, P. LXXVJ.

وقد ورد في هذا المصدر الآتي :

Mauri, Classe Comparata, Primo Sardiniam, Deinde Corsicam Insulam Petunt, In Qua Nullo Invento Proesidio, Totam Subigunt.

Vita (A) Et Conversatio Gloriosissimi Imperatoris Karoli Regis (YY) Magni, Dans, R.H.G.F., t.V. P.96.

المسادر اللاتينية المعاصرة أن هذا النصر الذي أحرزه جيش شارلان في معركتين متلاحقين بثابة عقاب أنزله الله بالسلمين لما ارتكبره من أعمال (۲۲)

وتذكر «حوليات ملوك الفرنجة» تحت أحداث سنة ٨٠٨/٩٨٩ أو المسلمين رغم هزيتهم، لم يركنوا إلي السكينة ولم يجنحوا إلي السلم. ففي هذا العام، قام مسلمو شمال إفريقية بغارة بحرية على جزيرة سردانية. وفي نفس الوقت قام مسلمو الأندلس بشن غارة على شواطئ جزيرة كورسيكا انتقاماً لما لحق بهم من هزية. ففاجأوا أهلها وذلك يوم عيد القيامة، وأسروا جموعا لا تحصي من سكانها. ولم يفلت من الأسر إلا الشيوخ العاجزون والمرضي المقعدون إضافة إلي أسقف المدينة (٢٤٥). ويذكر المؤرخ الكورسيكي «Jacobi» في كتابه «تاريخ كورسيكا» السواحل الشرقية لجزيرة المسلمين نجحوا عقب نصرهم هذا في الاستقرار علي السواحل الشرقية لجزيرة كورسيكا، في موقع المدينة القديمة وأليريا» Aleria، وأن الكارولنجيين وجدوا صعوبة بالمغة في إجلامهم عنها، علي الرغم من مساعدة الجزيرة لهم (٢٥٠)

وفي العالم التالي، أي عام ١٩٨/ ١٩٤ هـ، لم تنعم جزيرة كورسيكا بالأمن والسلام، إذ أوردت «حوليات طوك الفرنجة» أن المسلمين قاموا بتعبثة أسطول ضخم

<sup>(44)</sup> 

Annales Regni Francorum, P. 56,

R.H.G.F., t.V, P. Lxxviij-Lxxix وعن المصادر التي أوردت هذه الجملة أنظر: 254.D., 322.C., 333.C., 354.C., 366.A., 379.E.

<sup>&</sup>quot;Jaffe- Wattenbach, Regesta Pontificum Romanorum, Jusqu'a" 1198, ("") No.2515. CF. Kleinclausz, A., Charlemagne, Paris, 1934, P.331, Pirenne, H., Mahomet Et Charlemagne, Paris, 1970, P.117.

Annales Regni Francorum, P.58.B.C., Chroniques de Saint Dennis, (71) P.256.C.D., Annales Francorum Mettenses, P.355. C.D., Index Chronologicus, Seu Annales Galici et Francici in Quinbus Temporum, P. LXXX.

Jacobi, Histoire de la Corse, Paris, 1835, t.I, P.110 (70)

عن مفاوضات صلح بين الامبراطور الكارولنجي وخليفة قرطبة. وتذكر وحوليات ملوك الفرنجة أنه في شهر أكتوبر من عام ١٨٥/٨٩ هعاد الامبراطور شارلمان إلي عاصمته اكس لا شابل Aix-La-Chapelle عيث استقبل مبعوث الإمبراطور البيزنطي نقفور الأول (١٩٠/ ٨٠١م) Nicephore I (مار ١٩٠٨م) فأعاد البيزنطي نقفور الأول (١٩٠/ ٨٠١م). بعد ذلك استقبل مبعوث أمير بحرجبها البندقية إلي الامبراطورية البيزنطية (٢٨١). بعد ذلك استقبل مبعوث أمير قرطبة. وتطلق عليه المصادر اللاتينية والفرنسية القدية لقب وأبولاز (٢٩٥) Rex وأبولاسر (٢٩٥) Sarracenorun ورجع أن مبعوث أمير قرطبة كان ويحيى بن الحكم البكري الجياني أمير الله في الأندلس. وقد توصل الطرفان المتصارعان إلي عقد هدنة، تعهد بحرجبها الجانب الإسلامي باطلاق سراح الكونت أدمريك غاراتهم سالفة كان قد سقط من قبل أسيراً في قبضة مسلمي الأندلس أثناء إحدي غاراتهم سالفة الذي

Lot, F., Les Destinees de L'Empire en Occident de 395 " (۳۸) للتفاصيل أنظر: " (۳۸) 888, Paris, 1928, P.463.

<sup>(</sup>٣٩) في سنة ٢٠١٠ ( ٨٣٣م توفي الحكم بن هشام، فـخلف علي العـرش ابنه عـبـد الرحـمن الشـاني (٣٩) في سنة ٢٠١٧م/ ٨٣٣م/ ٨٣٣م/ ٥٩٥ أوقد أطلق مصلحو الأندلس علي الحكم لقب وأبر العـاصي، بسبب قسـرته. وهذا اللقب حرفته المصادر اللاتينية والفرنسية القنية التي تتحدث عنه إلى وأبيلاري تاراد المناسبة المحدد وهذا اللقب ورقبة المصادر اللاتينية والفرنسية القنية التي تتحدث عنه إلى وأبيلاري وأبير المحدد وهأبير لاسـري تارة ثانيـة. أنظر ٢٠٠٠ و ١٩٥٨ بعد المحدد وهأبير المحدد وهأبير المحدد المح

Annales Regni Francorum, P.60.A., Chroniques de Saint Dennis, (£.) P.259.A., Adonis Chronico, Dans R.H.G.F., t. V, P.323.C., Annales Francorum Fuldenses, P.334.B., Annales Francorum Mettenses, P.356.E.E., CF., Senac, PH., Musulmans Et Sarrasins, Paris, 1980, P.34.

وعلي الرغم من إبرام الهدنة الأولي، عاود الأندلسيسون هجسومهم علي جزيرة كورسيكا أواخر نفس العام – أي أواخر عام ١٨٨/١٩٤هـ<sup>(٤١)</sup>.

وبعد أن خرق المسلمون الهدنة الأولي، أبرمت سنة ١٨م/٩٦هـ هدنة ثانية. وروي أن الحكم الأول ( ١٨٠- ٢- ٢هـ/ ٢٩٦ م) هو الذي طلب إبرامــهــا مع شارلمان. وذكر أن مبعوثا عربيا هو «أبولاز» ( ٢٤٠) الذي سبق أن عقد الهدنة الأولي- وصل إلي اكس لا شابل، فاستقبله الامبراطور شارلمان في بلاطه. وتوصل الطرفان إلي عقد هدنة ثانية لمدة ثلاث سنوات ( ١٤٠) .

لكن مصير هذه الهدنة لم يكن أحسن من سابقتها. فتحت أحداث نفس العام- أي عام ١٩٨٢/ ١٩٨ - تذكر «حوليات ملوك الفرنجة» أن شارلمان وردت إلي سامعه أخبار حملة بحرية بعد لها مسلمو الأندلس أحسن إعداد، فاستعد لمواجهتها أحسن استعداد. وانطلقت السفن الإسلامية من الشواطئ الافريقية والأندلسية. وكان هدف المسلمين من حملتهم البحرية هذه التمهيد لفتح ايطاليا. وقد انقسم الأسطول الاسلامي إلي قسمين: أسند إلي القسم الأول منه مهمة الهجوم علي جزيرة كورسيكا، أما القسم الثاني، فقد كلف بالانقضاض علي جزيرة سردانية. إلا أن القسم الأخير لم يوفق في عملياته الحربية، إذ تمكن أهل سردانية من قتل كل من نجح من المسلمين في النزول علي شواطئ جزيرتهم. هذا عن مصير القسم الثاني من الأسطول الإسلامي، أما القسم الأول، فكان أحسن

Annales Regni Francorum, P.60.A., Chroniques de Saint Dennis, (11) P.259.B., Adonis Chronico, P.323.C., Annales Francorum Mettenses, P.356.E.; Vita Loudovici Imperatoris Caroli Magni Filii, Dans R.H.G.F., t.VI, P.93.

<sup>(</sup>٤٢) عنه أنظر حاشية رقم ٣٩ من البحث.

Annales Regni Francorum, P.61.D., Chroniques de Saint Dennis, (27) P.261.C., Annales Francorum Fuldenses, P.357.E.

حظا، إذ تمكن من النزول علي شواطئ كورسيكا، وغنم مغانم كثيرة، وسقطت في أيديهم أعداد كبيرة من الأسري، وكادت الجزيرة تسقط في قبضة المسلمين. إلا أن وصول الإمدادات العسكرية من قبل شارلمان حال دون ذلك. فاضطر المسلمين إلى الإنسحاب (121).

وأخيراً، يأتي في نهاية المطاف آخر العارك البحرية الدائرة بين المسلمين والكارولنجيين في عهد شارلمان. فقد اندلعت هذه العركة الأخيرة سنة ١٩٨٣هـ والكارولنجيين في عهد شارلمان. فقد اندلعت هذه العركة الأخيرة سنة ١٩٨٣هـ حين حاول المسلمون الانسحاب إلي الأندلس وبصحبتهم ما غنموا من غنائم وأسري. إذ وحدث أثناء تراجعهم أن نصب لهم «إرمنجار» (٤٦٥) (٤٦٥) (٤٦٥) الحالية. واندلعت كمينا غير بعيد عن مدينة «پيربينيان» (٤٦٠) الأسطولين تجاه جزيرة «مايوركا» انتهت بانتصار إرمنجار واستيلائه علي ثمانية مراكب اسلامية كان علي متنها أكثر من خمسمائة أسير من سكان جزيرة كورسيكا.

وقد انتقم مسلمو الأندلس لما أصابهم من هزيمة بحرية، فقاموا باجتياح شواطئ نيس (نيقة) Nice ، وولاية بروفانس Provence ، وسواحل سيفيته فكشيا Civita-Vecchia بالقرب من روما. ولم يكتف مسلمو الأندلس بذلك بل انقضوا على

Index Chronologicus, Dans R.H.G.F., t.V, P.Lxxxiij; Annales Regni (££) Francorum, P.61.D., Chroniques de Saint Dennis, P.261.C., Annales Francorum Fuldenses, P.357.E.

Em-ورباس، عند البرنان وأمبورياي Emporiae وهذا الأسم مأخوذ من كلمة وأمبوريون Emporiae وهذا الأسم مأخوذ من كلمة وأمبوريان porion وتطل المدينة علي porion وتطل المدينة علي الساحل الشمال الشرقي للأندلس، شمالي برشلونة، كانت فيما مضي مركزا تجاريا كبيرا وأن أهمية Bouillet, M., يأم Phoceens بالفخة، وقبل أنها مستحصرة أسسها الفركيون Phoceens. أنظر Dictionnaire Universel D'Histoire et de Geographie, Paris, 1871, .P.602.

<sup>(</sup>٤٦) تقع على مسافة ٨٤٩كم جنوب باريس. للتفاصيل أنظر : Bouillet, P. 1462

جزيرة سردانية كالصاعقة، وخاضوا حرباً ضروساً ضد سكانها. إلا أن الأهالي تمكنوا من ردهم على أعقابهم (<sup>(27)</sup>.

ومما يذكر أن حملة سنة ١٩٧/م١٩٧ هد كانت آخر الحملات الإسلامية التي عاصرها الامبراطور الكارولنجي شارلمان، إذ توفي في العام التالي ، وسار خلفه لويس النفي Louis Le Pieux (مهده الماد) مهدائية نحو الأندلس، وبسط حمايته على الجزر القريبة مثل جزيرة كورسيكا وجزيرة سردانية وجزر البلياز (٤٨)

الما تقدم ، يتضع أن جزيرة كورسيكا لم تفعم بالأمن والأمان طوال الفترة المتدة من تقدم ، يتضع أن جزيرة كورسيكا لم تفعم بالأمن والأمان ويتعضيد من البابا ليون الثالث، مسئولية إفشال محاولات المسلمين في فتح الجزيرة. إزاء هذا العبء العسكري الثقيل، كان على شارلمان أن يعيئ الأساطيل القوية ويجشدها بالمقاتلين والعتاد والمؤن، وخاصة وأنه حمل على عاتقه مسئولية حماية المسيحية والمسيحيين من تهديدات الإسلام والمسلمين – كما سبق أن أشرنا. وقد نجح بالفعل طوال عهده في حماية كورسيكا من السقوط في قبضة مسلمي الأندلس وحال بينهم وبين محاولاتهم المسميتة لتحقيق أهدافهم التوسعية على حساب امبراطوريته.

وقبل طي صفحات هذا البحث المتواضع، وجدنا من الضروري تسليط الأضواء

Antonetti, P. 107 (£A)

Annales Regni Francorum, P. 62.B., P. 168.C., Chroniques de Saint (£V) Dennis, P.262.C., Index Chronologicus, P. Lxxxv.

وقد ورد في هذا المصدر الأخير الآتي :

<sup>&</sup>quot; Ermengarius Comes Emporitamus in Majorica Mauris De Corsica Cum Multa Proeda Redeuntibus Insidias Ponit, Et Octo Corum Naves Capit. Quod Mauri Vindicare Volentes, Centum-Cellas Tuscioe Urbem Et Nicoeam Provincioe Narbonensis Vastant. Sardinian Quoque Agressi, A Sardis Vincuntur Et Fugantur.

علي انعكاسات محاولات المسلمين فتح جزيرة كورسيكا، وما صاحب ذلك من تأثيرات إسلامية في الحضارة الكورسيكية، ثم إظهار النتائج الإيجابية التي كانت ثمرة من ثمرات هذا الاحتكال الحربي.

ولقد علق المؤرخ الكورسيكي «بيتروسرنيو» Pietro Cirneo-مؤرخ القرن الخامس عشر الميلادي- في كتابه «صدى الحروب الكررسيكية» De Rebus Corsicis على محاولات السلمين المتكررة لفتح جزيرة كورسيكا، علق تعليقاً تفوح من بين سطوره المبالغة الواضحة والتجنى البالغ على الإسلام والمسلمين. إذ قال في هذا الصدد إن مصائب كورسيكا طوال هذه الفترة منّ الإغارات كانت عظيمة لا يتخيلها عقل بشر، حتى أن أحداثها الدامية المروعة علقت في أذهان السكان وتناقلوها قروناً طويلة منذ وقوعها أوائل القرن التاسع الميلادي إلى لحظة كتابته لمصنفه في القرن الخامس عشر الميلادي. ويذكر أنه على الرغم من كونه بعيداً عن تلك الأحداث بستة قرون، إلا أن الكورسيكيين -على حد مبالغته- لازالوا يتواترون ويتناقلون أخبار هذه الحملات الدموية المخربة، فيذكرون أنه راح ضحيتها النساء والأطفال والشباب والشيوخ؛ وأن ألسنة اللهب أتت على المنشآت المدنية والدينية ولم تبق على شئ يذكر. ويواصل سرده قائلاً: إن السكان انتابهم اليأس بعد أن صمدوا طويلا في مواجهة حملات المسلمين المتعاقبة ، فتحطمت روحهم المعنوية، واضطروا في نهاية الأمر إلى اللجوء إلى قمم الجبال الشاهقة، والفرار إلى الغابات الكثيفة، والاختباء في أعماق الصخور هربا من تلك المذابح وحفاظا على أرواحهم، ويصل بيترو سرنيو إلى قمة المبالغة في سرده حين ذكر أنه لم يسلم من هذه المذابح المتكررة إلا ما لايزيد عن عشر سكان الجزيرة (٤٩).

وما لا شك فيه أن هذا الرقم يتنافي مع الحقيقة والواقع ، وأن بيترو سرنيو لم يتوخ الاتصاف في كتاباته، ولم يتحر الحقيقة البعيدة عن الأهواء والميول والتعصب الأعمى، فابتعد كلية عن الصفات التي يجب أن يتحلي بها كل مؤرخ منصف أمين.

Pietro Cirneo, P.113

حقيقة الأمر أنه كان من المنطقي أن يذهب ضحية محاولات المسلمين فتح الجزيرة، العديد من الأرواح البشرية من كلا الطرفين المتصارعين، وأن يلحق اقتصاد الجزيرة، بعض الأضرار نتيجة اندلاع الحروب المتعاقبة.

على أية حال، ترك المسلمين أثراً عمقاً في اللغة الكورسيكية ، إذ تجد بها الكثير من الألفاظ العربية. ومن مظاهر ذلك ظهور كلمات عربية استعملها الأهالي، منها على سبيل المثال لا الحصر كلمة «جيارا» Giara هي نفسها كلمة «جرة» في اللغة العربية (100 كلمة ترك لفظ «مرور» Maures الذي أطلقته المصادر اللاتينية والفرنسية القديمة على سكان المغرب العربي تارة، وعلى مسلمي الأندلس تارة ثانية، ترك بصماته الجلية على اللغة الكورسيكية، فأصبح يطلق على العديد من الأسر «مرورةي» Moroni ، وأسرة «مروراتي» Moroni ، وأسرة «مرورة» Moroni وغيرها. كذلك وجد في تلك الجزيرة اسم « آل جعنر» الكاجدين بن الحسين رضي الله عنه ابن محمد الباقر برين ربن العابدين بن الحسين رضي الله عنه أجمعين.

والملاحظ أيضا أن العديد من المدن والمواضع في كورسيكا لازالت تحمل أسماء مشتقة من كلمة «مور» منها علي سبيل المثال «لوبيان موريسي» Le Pian Morese أي هضبة المرد، و«كمبو مورو» Campomoro أي معسكر المور. ومدن عديدة أخري مخل : «موروسجليا» Morosaglia ، و«ميرو» مسال ، و«موروسيجليا» Morisiglia ، و«ميرو» Muracciole ، و«ميرو» الكورسيكيون عن المور رقصتهم الشعبية المسماة «موروسكي» Moresca (٥١١). ولم ينس المور أيضا أن يتركوا بصماتهم على شعار هذه الجزيرة (١٥٠١).

Antonetti, P.110, N.32. (6.)

Sedillot, P.52.

Sedillot, P. 53.

وعلي هذا ، فإن الكلمالت الباقية في اللغة الكورسيكية أو تلك التي اشتقت من كلمة «مور» قد دخلت تلك اللغة لا بطريق الاستعمار، بل بطريق الحضارة التي كثيراً ما تؤلف بين مظاهر الحياة المختلفة.

لقد تغلب المسلمون الفاتحون على الكورسيكيين بروحهم ولغتهم وعقيدتهم حتى اعتنق كثير من الكورسيكيين الإسلام، وتقمصوا الشخصية العربية الإسلامية، وأصبحوا يدينون عبادئ العرب المسلمين وتقاليدهم. وقد اعترف بذلك المؤرخ الكورسيكي المحدث وبيير أنتونتي» Eierre Antonetti في كتابه وتاريخ كورسيكا» الكورسيكي المحدث وبيير أناون دماء المسلمين اختلطت بدماء الكورسيكيين حتى أن جموعا غفيرة منهم اعتنقت الدين الإسلامي بسبب مزاياه التي لا تعد ولا تحصى، خاصة حعلى حد قوله- إعفاء معتنقيه من دفع الجزية (18)

إلا أن المؤرخ الفرنسي المعاصر ورينيه سيديو » Rene Sedillot- بتعصيه الأعمي كان علي نقيض رأي «بيير أنتونتي». فقد أورد في كتابه «مغامرة الكورسيكيين الكبري» La Grande Aventure des Corses وأن المسلمين لم يتركوا في جزيرة كورسيكا أي أثر لمسجد (٥٤). وأرجع سبب ذلك إلي أن الإسلام لم يقبل عليه أحد من سكان الجزيرة». وفي رأيه هذا تناقض واضع مع رأي «بيير أنتونتي». الذي كان أكثر إنصافا للإسلام في تأريخه لبني جنسه.

أماه كزافييه بولي» Xavier Poli، فقد حرص على أن يعرض المثالب النسوية -عن طريق الخطأ المتعمد- للإسلام والمسلمين. وتلك كانت السمة السائدة والتقليدية في كتابات مؤرخي العصور الوسطي في الغرب الأوربي، وقلة قليلة من المؤرخين المعاصرين البعيدين عن الإنصاف والمنساقين وراء تعصبهم الأعمى.

Antonetti, P.109 ...(ar)

( O £.)

Sedillot, P.52

يزي «كزافييه بولي» في كتابه وكورسيكا في العصور القدية والوسطي» La وكراسيكا في العصور القدية والوسطي» Corse dans L'Antiquite et le Moyen Age أن عملية التزاوج بين العنصرين الإسلامي والكورسيكي كان من بين ثمارها حملي حد ادعائه- أن ورث الكورسيكيون عن المسلمين بعض العادات والتقاليد السيئة؛ منها على سبيل المثال تحول سكان الجزرة إلي قوم غلاظ القلوب . إضافة إلي ذلك أخذوا يميزون ويفرقون بين الكائنات البشرية (600). وفي هذا القول الكثير من الإجحاف والبعد عن الحقيقة والواقع. فالإسلام قائم على الرحمة والعدل والمساواة بين كافة البشر. وفي آياته البينات ما يزكد ويفند هذه المزاعم الطالمة.

وأخيراً ، لم يكن «كازانونا» S.B.Casanova - المؤرخ الكنسي - أقل تعصبا وحقدا علي الإسلام من «رينيه سيديو» و«كزافييه بولي» فقد أورد في كتابه «تاريخ الكنيسة الكورسيكية» Histoire de L'Eglise Corse أن سكان الجزيرة أخذوا عن المسلمين حب الأخذ بالثأر ، والتعطش لسفك الدمام، والقسوة، وشراسة الطبع، والحقد علي بعضهم البعض، وضيق الأفق، وكراهية العمل الزراعي، واحتقار المرأة، وكشرة البكاء والنحيب علي المرتي (100) علما بأن كل هذه الصفات السيئة والمنتقاه لاتمت للإسلام والمسلمين بصلة، وإنما ابتدعها «كازانونا» من خياله للنيل من الإسلام.

ر ومن غرائب الأمور أن نعشر في مصنف ورينيه سيديو» على نص يدافع فيه بطريقة عفوية لا شعورية عن بعض هذه العادات والتقاليد السيشة التي قبل إن الكررسيكين ورثوها عن المسلمين بفعل اختلاطهم بهم. فقد أرجع «سيدير» القسوة وشراسة الطبع إلى تأثير البيشة الجبلية التي يعيش في كنفها سكان «جزيرة الحيال» (٥٧).

Sedillot, P. 52 (6V)

Xavier Poli, P. 77-78; Gregori, J., Nouvelle Histoire de la Corse, (\*\*) P. 19-20

Ca sanova, S.B., Histoire de L'Eglise Corse, P. 28-29 (61)

أما عن القول من ان الكو سيكيين أحدوا عن المسلمين حب الأخذ بالثار، فهدا بدوره رعم ناظل. ويؤكد دلك ان الفيلسوف سنيكا ٣٠ - ٦٥ه Seneka الذي ولد في توطية سنة ٣٠م. والدي نفاه الامم اطور الروماني كلرد برس ٢١١ - ٥٥٥، أه أكد في أحد جزيرة كورسيكا وذلك سنة ٤١٦ ميث أمضي فيها ثمانية أعوام (٥٨١)، ذكر في أحد مصنفاته وعنوانه وعن الغضب» De Ira أن سكان الجزيرة يتميزون بصفات وعادات أربع «أولهما: حب الأخذ بالشأر؛ ثانيهما: إقدامهم علي أعمال السلب والنهب والإغتصاب؛ ثالثها : الكذب؛ وابعها : إنكار وجود الآلهة» (٥٨١).

هكذا كان فيلسوف القرن الأول الميلادي الذي عايش الكورسيكيين، خير من فند الكثير من الإدعاءات الظالمة التي نسبت عمداً للمسلمين للنيل منهم ومن حضارتهم المذهرة آنذاك.

ختام القول، هذه هي صفحات مجيدة ، كانت من قبل مجهولة ، تتناول جانباً من جوانب أمجاد المسلمين العديدة التي تدعو إلى الفخر والإعتزاز.

<sup>(</sup>۵۸) لزيد من التفاصيل أنظر: "Prima est Ulcisci Lex, Altera Vivere Raptu, Tertia: المنافعة ال

# قائمة المصادر والمراجع

أولا: المصادر:

أ - المسادر الأجنبية
 ب- المسادر الإسلامية

ثانيا - المراجع الثانوية

أ - المراجع الأجنبية

ب- المراجع العربية والمعربة

### أولا : المصادر أ - المصادر الأجنبية

- \* ALCUIN., VITA CAROLI, TRAD., LOUIS HALPHEN, PARIS, 1912.
- \* ANNALES FRANCORUM FULDENSES,
  DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.
- \* ANNALES FRANCORUM METTENSES, DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.
- \* ANNALES REGNI FRANCORUM,

  DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.
- \* CAPITULARIA REGUM FRANCORUM, t. I, HANOVRE, 1897
- \* CHRONIQUE D'ADOM,

  DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.
- \* CHRONIQUE DE MOISSAC,

  DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.
- \* CHRONIQUES DE SAINT DENNIS, DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.
- \* CIRNEO, P., DE REBUS CORSICIS, ED., GREGORY, PARIS, 1834.

- \* EGINHARD, VITA LOUDOVICI IMPERATORIS CAROLI MAGNI FILII, . DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.
- INDEX CHRONOLOGICUS, SEU ANNALES GALICI ET FRANCICI IN QUINBUS TEMPORUM, t. V, PARIS, 1869.
- JAFFE WATTENBACH, REGESTA PONTIFICUM ROMANORUM, JUSQU'A 1198, PARIS, 1912.
- \* LIBER PONTIFICALIS, PUBL. PAR L. DUCHESNE, PARIS, 1892.
- \* SENEKA, L., DE IRA, LONDON, 1958.
- VITA ET CONVERSIO GLORIOSISSIMI IMPERATORIS KAROLI REGIS MAGNI, DANS R.H.G.F., t. V, PARIS, 1869.

#### ب- المصادر الإسلامية

- \* ابن سعيد الغربي (١١٠-١٨٥هـ/١٧١٤-١٢٨٦م) : أبو الحسن على بن موسى بن سعيد المغربي :
- «كتاب الجغرافيا» -تحقيق اسماعيل العربي- الجزائر ١٩٨٢.
- الإدريسي (ت ١٥٤٨هـ/١٥٤ م) أبو عبد الله محمد بن محمد عبد الله بن إدريس:
   رنزهة المشتاق في اختراق الآفاق» -القاهرة (د.ت).
- \* البغدادي (ت ٧٣٩هـ/١٣٣٨م) صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق :
- «مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ٣- أجزاء تحقيق على محم البجاري- القاهرة ١٩٥٤م.
  - الحميري (توفي حوالي ٧١٠هـ/١٣١٠م) أبو عبد الله بن عبد المنعم الصنهاجي :
     «الروض المطار في خبر الأقطار» -تحقيق إحسان عباس- بيروت ١٩٨٤م.
    - خليفة بن خياط (ت ٢٤٠هـ/٨٥٤م) أبو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة :
       و تاريخ خليفة بن خياط ، تحقيق أكرم ضياء العمري الرياض ١٩٨٥م.

## ثانيا: المراجع أ- المراجع الأجنبية

- \* ALBITRECCIA, A., LA CORSE DANS L'HISTOIRE, PARIS, 1939.
- \* AMBROSI, A., HISTOIRE DES CORSES ET DE LEUR CIVILISATION, BASTIA, 1914.
- \* ANTONETTI, P., HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1973.
- BAUDUIN-ALBERGNIE, J., LA CORSE DANS LES TEXTES LATINS, AIX, 1967.
- \* BAYET, CH., L'ELECTION DE LEON III, LYON, 1883.
- BOUILLET, M., DICTIONNAIRE UNIVERSEL D'HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE, PARIS, 1871.
- \* CASANOVA, S.B., HISTOIRE DE L'EGLISE CORSE, PARIS, 1955.
- CHELINI, J., HISTOIRE RELIGIEUSE DE L'OCCIDENT MEDIEVAL, PARIS. 1968.
- \* GREGORI, J., NOUVELLE HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1950.
- HALPHEN, L., CHARLEMAGNE ET L'EMPIRE CAROLINGIEN, PARIS, 1968.
- \* JACOBI, L., HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1935.

- \* JEHASSE, J.,
  - 1- HISTOIRE DE LA CORSE, PARIS, 1971.
  - 2- ALERIA GRECQUE ET ROMAINE, DANS REVUE D'ETUDES CORSES, PARIS, 1961

KLEINCLAUSZ, A., CHARLEMAGNE, PARIS, 1934.

LILIU, G., LA SARDAIGNE, PARIS, 1969.

LOT, F., LES DESTINEES DE L'EMPIRE EN OCCIDENT DE 395 A 888, PARIS. 1928.

MANSUELLI, G.A., LES CIVILISATIONS DE L'EUROPE ANCIENNE, PARIS, 1967.

PIRENNE, H., MAHOMET ET CHARLEMAGNE, PARIS, 1970.

POLI, X., LA CORSE DANS L'ANTIQUITE ET LE MOYEN AGE, PARIS, 1948.

REINAUD M., INVASIONS DES SARRASINS EN FRANCE, EN SAVOIE, EN PIEMONT ET DANS LA SUISSE, PARIS, 1964.

RICHE, P., LES INVASIONS BARBARES, PARIS, 1968.

RONDEAU, A., LA CORSE, COLIN, 1964.

SEDILLOT, R., LA GRANDE AVENTURE DES CORSES PARIS, 1969.

- SENAC, PH.. MUSULMANS ET SARRASINS DANS LE SUD DE LA GAULE DU VIII<sup>6</sup> AU XI<sup>6</sup> SISCLE, PARIS, 1980.
- TESSIER, A., LA CORRESPONDANCE DE CHARLEMAGNE, PARIS, 1960.

## ب- الراجع العربية والعربة

- أرشيبالد لويس: «القوي البحرية في حوض البحر المتوسط» ترجمة أحمد محمد
   عيسى القاهرة ب ١٩٦٠.
- حسن حسني عبد الرهاب: وقصة قوصرة العربية» المجلة التاريخية المصرية–
   أكتوبر ١٩٤٩.

| رقم الصفحة | المحتويات                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٣          | * المقدمة                                                                |
| · <b>V</b> | * كورسيكا قبل المحاولات الإسلامية لفتحها                                 |
| 17         | * أُخبار الفتوحات الاسلامية لكورسيكا في المصادر الإسلامية                |
| ١٤         | <ul> <li>* حملات المسلمين الأولى على الجزيرة</li> </ul>                  |
| 18         | <ul> <li>أهمية حوليات ملوك الفرنجة لتتبع حملات المسلمين</li> </ul>       |
| ١٥         | * أهداف المسلمين من فتح الجزيرة                                          |
| 17         | * استنجاد أهالي كورسيكا بشارلمان                                         |
| 17         | *   استعدادات شارلمان الدفاعية                                           |
| 17         | * ازدياد قرة البحرية الاسلامية                                           |
| 19         | *   ضعف البحرية البيزنطية                                                |
| ۲.         | * حملة الاسطول الأندلسي على كورسيكا سنة ١٩٠٨م/١٩هـ                       |
| 77         | <ul> <li>* حملة شارلمان البحرية سنة ٧٠٨م/١٩١هـ</li> </ul>                |
| 77         | * هجوم أندلس يبحري سنة ٨٠٩م/٩٣٠هـ                                        |
| 77         | <ul> <li>* حملة بحرية إسلامية سنة ١٨٠م/١٩٤</li> </ul>                    |
| 37         | * استعدادات شارلمان الدفاعية                                             |
| 40         | * الهدنة الأولي سنة ١٨٠م/١٩٣هـ                                           |
| 77         | * الخرق الإسلامي للهدنة الأولي أواخر عام ١٨٥/٨١٠هـ                       |
| 77         | * الهدنة الثانية سنة ٨١٢م/١٩٦هـ                                          |
| 77         | * الخرق الاسلامي للهدنة الثانية سنة ٨١٢م/١٩٩هـ                           |
| **         | <ul> <li>* حملة ٨١٣م/٩٧ هـ آخر المعارك البحرية في عهد شارلمان</li> </ul> |
| ٧X         | <ul> <li>التأثيرات الإسلامية في الحضارة الكورسيكية</li> </ul>            |
| ٣.         | * خاقة                                                                   |
|            | * الخرائط :                                                              |
| 4          | ١- جزيرة كورسيكا في القرن التاسع الميلادي                                |
| ۱۷         | ٧ – غرب البحر الترسط في عهد شار الن                                      |

| رقم الصفحة | تابع : المحتويات           |
|------------|----------------------------|
| ٣٥         | * قائمة المصادر والمراجع   |
| ٣٥         | أولا: المصادر:             |
| ٣٧         | أ – المصادر الأجنبية       |
| 79         | ب- المصادر الإسلامية       |
| ٤.         | ثانيا: المراجع :           |
| ٤.         | أ - المراجع الأجنبية       |
| ٤٢         | ب- الماجع العربية والمعربة |

The state of the same of the same





Ž.